\* وَإِلَىٰ مَلْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَكْفَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ عَنْدُواْ وَلَا تَنَقُصُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ۖ إِنِّ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِر مُّحِيطٍ ﴿ وَيَنقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِينَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ ۞قَالُواْيَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَايَعُبُدُءَابَ آؤُنَا أَوْأَن نَفْعَ لَى فِي أَمْوَلِنَا مَانَشَرُوَأَ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْخَلِيهُ وُٱلرَّشِيدُ ﴿قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَّءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّاٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١

وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُرُ مِثْلُ مَآأَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أُوْقَوْمَرُهُودٍ أُوْقَوْمَ صَلِيحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُولُوٓ أَ إِلَيْهُ إِلَّ رَبِّ رَجِيهٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِيمَاضَعِيفَأَ وَلَوْلَارَهَمُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَفَوْمِ أَرَهْطِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُم ِيَنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞وَيَكَوَّوِ إِغْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنِي عَلَمِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيْمُنَا شُعَيْبًاوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وِيرَحْمَةِ مِنَّاوَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَدِهِمْ جَلِيْمِينَ ١ كَأَن لَرْ يَغْنَوْ أَفِيهَا ۚ أَلَا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كَمَابَعِدَتْ ثَمُودُ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَئِينَاوَسُلْطَانِ مُّبِينٍ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَتَّبَعُوٓاْ أَمْرَفِرْعَوْنَۖ وَمَآ أَمْرُفِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ

يَقَدُهُ فَوَمَهُ مِوَمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَقَىٰتَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةً بِشْرَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاآِهِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِ رُوَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُ رُولَاكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُّرْفَكَا أَغْنَتَ عَنْهُ مْءَ الِهَتُهُ مُرَالِّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَاجَآءَ أَمْرُزَيِكَ وَمَازَادُوهُ مَعَيْرَ يَتَّبِيبٍ ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَبِّكَ إِنَآ أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيرُّ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمُرٌمَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرْمَّشْهُودٌ ١ وَمَانُوَخِرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ﴿ يَوْمَرَيَّأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمَنْهُ مُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلتَّارِلَهُمْ فِيهَازَ فِيرُّ وَشَهِيقٌ ﴾ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاتَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ۞